البحرين في المتهاالسابع الهجري

# الصلعبن قيش وهرنفتح

بقد: الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الأميرمح يوضحرين ماجد يمصري لجيش لسلطان سلغري وَيَرِصُ وَ فُونَ جَزَيِهِ الْوَال

# الباب بوصول السلغريين إلى الخابج

كان القرن السابع الهجرى هو قرن المأساة ، والقارىء لما سطرته اقلام المؤرخين سوف يواجه بالتشاؤم الشديد فقد نشطت اقلام المؤرخين تنعي الاسلام والمسلمين . وخيمت على سماء القرن ظلال سوداء اثارتها في الافاق الإسلامية خسول المغول وهجمات الصليبيين . وأخذت الخلافة العساسية تلفظ اخر انفاسها بعد أن أصبح الخليفة العوية في ابدى الجند ، وشياع التمزق والتقاتل والتصارع في كل الارجاء يفتك بمختلف الدول التي نشأت تحت عباءة الخلافة . وفي الخليج أثارت الهجمات الكاسحة على العالم الاسلامي الامواج فشهدت المياه الهادئة هي الاخرى بعض الحروب والصراعات وفنوق أرض البحرين أخذت الفرقة تمزق الدولة العيونية لتسرع هي الاخرى نحو الهاوية ولكن قبل السقوط كانت هناك قصبة هي قصبة الصبراع الذي امتبد من أوال والقطيف والاحساء الى جزيرة قيس وهو الصراع الذي اشترکت فیه قوی اخری هی قوی شیراز والدولة السلغرية والمغول والدولة الخوارزمية ليرسم بعض ملامح التاريخ فوق هذه الارض خلال ذلك القرن

يجمع المؤرخون على ان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي ، كان قرن النحس بالنسبة للاسلام والمسلمين ، ويقولون ان هذا القرن كان من أسوأ القرون التي مرت بالعالم الاسلامي الذي أطلت شمسه على بقاع شاسعة من المعمورة والذي حمل المسلمون راياته الى أقصى الغرب الافريقي والى مناطق موغلة ف الشرق الاسبوى . ففي هذا القرن بدأت الخلافة العباسية طريقها نحو النهاية ، وفتكت دسائس الخصيان والعبيد وقادة الجند بما امتاز به البيت العباسي من صلابة ، وأخذت قبضة الخلافة تضعف تدريجا وتتاكل تبعا لضعفها الاقاليم وتحول العالم الاسلامي الفسيح والقوى الى خلافة هزيلة تلفظ انفاسها الأخيرة. ودوبلات أخذت تظهر هنا وهناك في جو من التقاتل والتناحر والعداوة.

ونظرة واحدة على خريطة العالم الاسلامي انذاك تؤكد هذه الحقيقة المرة .

ففى غرناطة بالاندلس كانت دولة بنى نصر وفى شمال افريقيا كانت دولة الموحدين وفى الجزائر الدولة الزيانية وفى تونس الدولة الحفصية وفى مراكش الدولة المرينية وفى مصر دولة الماليك البحرية وفى اليمن الدولة الرسولية ، وفى صنعاء أحد أئمة الزيدية وفى بلاد الروم من السلاجقة ركن الدين قليج ارسلان الرابع وفى ماردين الدولة الارتقية وفى الرس الاتابكية السلغرية وفى لورستان

الاتابكية الهزارسنية وفى كرمان دولة قطلغ خان (١).

دويلات هنا وهناك . أما فى بغداد فقد كان الخليفة العوبة فى يد الامراء الاتراك ثم فى ايدى بنى بوية الديلميين والسلاجقة ولم يعد له سبوى الاسم خاصة وقد ثبت فى أذهان الناس منذ العصور الذهبية للاسلام أن الخلافة نظام لابد منه لصلاح العالم . وأصبح كثير من الامراء فى هذه الدولة وهم الامراء الذين كونوا لأنفسهم دولا بحد السيف يلجأون الى الخليفة حتى يعترف بهم ليحصلوا على تأييد الشعوب التى يحكمونها . وحتى يدعموا حكمهم بالشرعية . وان كانت شرعية هشة بالشرعية . وان كانت شرعية هشة

وفى القرن السابع أيضا أصبح العالم الاسلامي مستهدفا \_وهو شيء طبيعي \_ لهجمات ضارية وكاسحة من القوى المعادية المحيطة به ، فواصلت أوروبا الاستعداد لتجريد حملة صليبية جديدة هى الحملة الرابعة على الشام ومصر، وانطلقت جحافل المغول والتتار (٢) تعربد في أرجاء الارض الاسلامية وهي تكتسح في طريقها كل شيء . الناس والمدن والزروع وتنشر الموت والدمار والخراب ف كل مكان . وقد كانت هجمات المغول شديدة الوطأة لدرجة ان الكثيرين تصوروا وقتها ان الاسلام قد انتهى وان المسلمين قد أبيدوا . واذا كان جنكيز خان (٢) قد توقف بحملاته عند فارس وانطلقت قواته شرقا لتستولى على معظم اراضي الصين وتضم

تركستان وبالاد ما وراء النهر وأفغانستان والدول الواقعة جنوب الروسيا فان حفيدة هولاكو (1) تطلع في زحفه نحو الغرب فاكتسبح اتابكيات فارس وقضى على الحشاشين وحاصر بغداد ثم اقتحمها جنده بعد استسلام الخليفة المستعصم بالله تحت خدعة وزيره ابن العلقمي . واشاعوا فيها الضراب واشعلوا فيها النار وعرضوا سكانها على السيف وقتلوا الخليفة واثنين من ابنائه ثم انطلق هولاكو الى شمال الشام ليفتك بحلب ويقتل اعدادا لا تحصى من أهلها . واذا كانت هذه الهجمات قد تحطمت \_ الصليبية في المنصورة بمصر والمغولية في عين جالوت بفلسطين \_ الا أن الظلال السبوداء التي ملأت بها سماء العالم الاسلامي كانت من القتامة بدرجة افزعت الجميع. ويظهر ذلك واضحا في كتابات كثير من المؤرخين المعاصرين للأحداث فيقول شيخهم ابن الأثير وهو لم يدرك سقوط بغداد وان عاصر هجمات جنكيز خان:

« لقد بقیت عدة سنین معرضا عن ذکر هذه الحادثة استعظاما لها ، کارها لذکرها فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى ، فمن الذى يسهل عليه ان يكتب نعى الاسلام والمسلمين ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك فياليت أمى لم تلدنى وياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا . ثم رأيت ان ترك ذلك لايجدى نفعا . هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى فلو قال قائل ان العالم منذ خلق

الله سبحانه وتعالى ادم الى الان لم يبتلو بمثلها لكان صادقا فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها وهؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والاطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الاجنة فانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » ويقول ابن الاثير في موضع اخر من تاريخه الكامل (°):

« ولقد جرى لهـؤلاء التتار مالم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه . طائفة تخرج من حدود بالد الصين لا تنقضى عليهم سنة حتى يصل بعضهم الى بلاد أرمينية من هذه الناحية ويجاوزون العراق من ناحية همذان . وتا الله لا أشك أن من يجيء بعدنا أذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة ينكرها ويستبعدها والحق بيده فمن استبعد ذلك فلينظر اننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في زماننا في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها .... يسر الله للمسلمين والاسلام من يحفظهم ويحوطهم ... ولم ينل المسلمين أذى وشدة منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الوقت مثلما دفعوا اليه الان ... وتعدت هذه الطائفة منهم النهر الى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلك . هذا العدو الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوها وخسربوها ثم الى الرى وبلد الجبل واذربيجان [ كذا ] وقد اتصلوا بالكرج فغلبوهم على بلادهم والعدو الاخر الفرنج قد ظهر عن بلادهم فى أقصى بلاد الروم بين الغرب والشمال ووصلوا مصر فملكوا مثل دمياط وأقاموا فيها ولم يقدر المسلمون على ازعاجهم عنها ولا اخراجهم منها وباقى ديار مصر على الخطر فانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .»

ويقول ياقوت الحموي (٦) (ت٦٢٦هـ) وكان معاصرا لغارة المغول وصديقا لابن الأثيروقد استطاع أن ينجو بنفسه من الغارة:

« فأنا لله وإنا اليه راجعون من حادثة تقصم الظهر وتهدم العمر وتفت ف العضد وتشيب الوليد . وتنحب لب الجليد . وتسود القلب وتذهل اللب فحينئذ تقهقر المملوك \_ يقصد نفسه \_ على عقبة ناكصا ومن الأوبة الى حيث تستقر فيه النفس بالأمن ايسا ...»

كانت هذه نظرة عابرة على القرن السابع الهجرى وحال المسلمين فيه وهو قرن يمكن ان يطلق عليه بحق قرن الماساة . ولكن على الرغم من عمق المأساة التي تعرض لها العالم الاسلامي فان القرن السابع الهجرى لم يحظ من المؤرخين بحقه من التحليل والدراسة . لقد كتبت مئات الصفحات ولكنها تناولت تاريخ هذا القرن بالسرد المسطح المصحوب بالتشاؤم واليأس ولم يتوقف المصحوب بالتشاؤم واليأس ولم يتوقف كثير من المؤرخين لتحليل الاحداث التي حاقت بالعالم الاسلامي ويستنبطوا منها طبيعة الخيوط التي كانت تربطبين القوى التي الشركت في الهجوم على العالم الاحدام

الاسلامي من مختلف الجبهات.

واذا كان هدفنا من هذا البحث بالدرجة الاولى هو استقراء تاريخ البحرين خلال هذا القرن المضطرب، الا أننا لا نستطيع ان نتغافل عما تومىء اليه سطور تاريخنا القديم من ظواهر تتبدى ملامحها وسط الاحداث هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان هذه الخطوب احدثت هزة عنيفة في كل ارجاء العالم الاسلامى والبحرين جزء منه وانعكست اثارها بدرجة او اخرى على القوى التي كانت تحيط بالبحرين والتي كانت على علاقة بالقوى الكبرى الماحة.

وقد يكون من المقبول أن نقول ان عنف الهجمة لم يترك فسحة من الوقت للتحليل والتمحيص ولكن المستقرىء لهذه الاحداث اليوم لا يملك الا ان يتوقف طارحا بعض الاسئلة منها:

● لماذا نشطت اوروبا المسيحية في تجريد حملة جديدة هي حملتها الصليبية الرابعة في أوائل هذا القرن بعد ان كانت قد توقفت حينا من الدهر . وهل هناك ما يمكن ان نستنبطه من مواكبة غزوات المغول على العالم الاسلامي من الشرق لحملات الصليبيين من الشمال والغرب أهل هي مصادفة ان بلاط المغول كان به بعض الرهبان المسيحيين ففي بلاط كيوك المغولي الذي تولى الحكم عقب جده جنكيز خان ( ١٤٤٢هـ ـ ٢٤٢١م ) كان يوجد بعض القسس من المسيحيين وفريق من البوذيين وقد كانوا يوغرون

صدره باستمرار ضد العلماء المسلمين من أمثال نور الدين الخوارزمى لدرجة انهم طلبوا منه ان يستدعى هذا العالم المسلم ومجموعة من زملائه الى البلاط لمناظرتهم حول الاسلام والمسيحية فلما أفحمهم العالم المسلم طلبوا منه ان يصلى أمامهم فلما اصطف للصلاة هو ورفاقه قام الرهبان المسيحيون بضربهم بطريقة وحشية ثم السخرية منهم والعبث بهم بطريقة ممحوجة ألاً

وفى بلاط مانجو خان ايضا وهو الذى حكم المغول بعد كيوك تواجد الرهبان المسيحيون بصورة واضحة ، فبعد توليه العرش بسنتين زار بلاطه وليام روبرك وغيره من الرهبان المشهورين حيث استقبلوا بمظاهر الاكرام والحفاوة (^)

● لماذا ظهر على أوروبا المسيحية الهدوء لدرجة انهم شغلوا بالاعداد لحملتهم الصليبية الرابعة ( ١٢٠٤م ) على الشرق رغم ان هجمات المغول كانت ترج العالم كله رجا عنيفا ورغم ان هذه الهجمات كانت قريبة جدا فقد اكتسحت المجر وبولندا ولكنها توقفت عند اوروبا الشرقية ولم تجاوزها .

● هل كان لتواجد الرهبان المسيحيين فى البلاط المغولى تأثير وهل كان هذا التواجد وراء الاندفاع المغولى نحو الشرق الى جنوب الروسيا وشمال الصين واكتساح جنوب غرب اسيا وهى مناطق تواجد فيها الاسلام.

كلها أسئلة قد يؤدى بحثها الى شيء وقد تقود الاجابة عليها الباحثين الى

معرفة الخيوط الرفيعة التي كانت وما تزال تربط بين الجبهات المعادية للعالم الاسلامي وتنسق بطريقة غيرمنظورة بين هذه الجبهات خاصة والنظرة الشاملة التي تعبر افاق القرن الثالث عشر الميلادي ـ السابع الهجري بما يزودها به تقادم العهد من وضوح وجلاء بالاضافة الى المعطيات الجديدة لتحركات القوى السياسية والعسكرية في القرن العشرين كل هذه امور تفجر عشرات الاحتمالات وتتيح كمًا كبيرا من المعلومات التي يمكن ان تؤدي لكثير من النتائج . ولا يفوتنا هنا الا ان نحيى ابن الاثير فقد شك بحسه الصادق ان هناك ترابطا بين هجمات الشرق وهجمات الغرب .

على العموم كان هذا عرضا سريعا العموم كان هذا عرضا سريعا الحوال القرن السابع الهجرى/الثالث عشر الميلادى وهو عرض لابد منه كمقدمة لما نحن بصدد الحديث عنه في هذا البحث عن البحرين في القرن السابع الهجرى . ونأتى في البداية الى سؤال كبير هو أمن كانت البحرين وسط هذه الأحداث أمن كانت البحرين وسط هذه الأحداث

الجسام ؟

رأينا فيما سبق أن الخلافة العباسية دخلت في هذا القرن مرحلة الانحلال الفعلى وأصبح الخليفة العوبة في يد الجند ولم تكن الدويلات الاسلامية التي قامت على انقاض الكثير من مناطق الخلافة تقيم وزنا للخليفة وان حرص أمراؤها على الحصول كما قلنا على تفويض من الخليفة وهو التفويض الذي كانوا يحصلون عليه بالتهديد تارة وبالمال

## عندماحملإبنالأثيرنعيالاسالام

#### وَالْسَلَّمِينَ إِلَى الْأَجِيَالَ الْقَادِمَةُ!

تارة اخرى . وقد حاول الخليفة في بغداد دائما أن يضرب كلا من القوى بالأخرى ولكنه كان في حقيقة الأمر اسيركل القوى مجتمعة فقد استعان الخلفاء العباسيون ببنى بويه الديلميين ليخلصوهم من استبداد الاتراك ثم استعانوا بالسلاجقة ليخلصوهم من البساسيرى عندما أراد ثحويل الدعوة الى الفاطميين في مصر ثم بدأوا اتصالاتهم مع الضوارزميين لتخليصهم من استبداد السلاجقة وهذا هو ما دفع بعض المؤرخين الى القول بأن الخليفة العباسي الناصرهو الذي استعان بالمغول للتخلص من تسلط الدولة الخوارزمية (٩). على أي الأحوال فقد شبت الحرب بين المغول والدولة الخوارزمية وانتهت باكتساح سمرقند وبخارى والرى وكل منطقة ما وراء النهر . وفي سنة ٦٢٢ هـ عاد جلال الدين منكبرتي وجمع فلول جيش أبيه السلطان خوارزم شاه محمد وأعاد سيطرته على العراقين بل وهدد بغداد نفسها حتى اتفق الملك العادل الأيوبي مع كيغان كيخسرو صاحب سلطنة الروم على

محاربته واحلال الهزيمة به وفى سنة ( ١٢٣٠ م ) اغار المغول على بلاده ثانية فهرب الى الجبال حيث قتل بيد أحد الأكراد .

كانت هذه هى حال المسرق اما بالنسبة للولايات الاسلامية الأخرى فقد كانت الجزيرة العربية ومصر ومعظم بلاد الشام تحت سلطان خلفاء صلاح الدين أم وفاة الأيوبى ، وبعد وفاة صلاح الدين أم وفاة اخيه الملك العادل سنة ١٦٥ هـ انقسمت الدولة بين ابنائه وأصبح سلطانهم على هذه المناطق اسميا .

الخلافة سلطانها اسمى وحتى الدول القوية نوعا والتى نشأت تحت عباءتها كالماليك والتى كانت تمد نفوذها الى مناطق فى غرب البحرين أصبحت منهكة ومشغولة بالخلافات الداخلية والسلاجقة والخوارزميون تدقهم هجمات المغول دقا شديدا . كل هذه الظروف جعلت بعض القوى المحلية على شطأن الخليج سواء الشاطىء العربى أو الشاطىء العجمى الشعوذ بل وتأخذ طريقها لتصبح هى الأخرى دولا شبه مستقلة

تحكم ظروفها بعض القوى المحلية وعلاقات تقوى وتضعف مع الخلافة أو مع الاتابكيات أو مع الخوارزميين حسب تغير الأحوال .

فما هو حال البحرين في هذا القرن المضطرب ؟

لقد قلنا في بحثنا السابق والمنشور بالعدد الأول من « الوثيقة » ان دولة العيونيين في البحرين بعد المؤامرة التي دبرت لقتل الأمير محمد بن احمد بن ابي سنان بن الفضل بن عبدالله بن على العيوني على يد الأمير غرير بن الحسن وراشد بن عميرة بن سنان بن غفيلة عادت الى الانقسام فتولى غرير حكم البحرين والقطيف اما الاحساء فقد تولى حكمها محمد بن ماجد وبعد أن تم للفضل بن محمد القضاء على غرير واستتب له الحكم على القطيف والبحرين وجه نظره نحو الاحساء فحرض الأمير أبا القاسم مسعود بن محمد بن على بن عبدالله بن على العيوني على محاربة ابن أخيه الأمير محمد بن ماجد وفعلا نشب القتال بينهما وتمكن مسعود من قتل محمد بن ماجد وتولى الامارة في الأحساء هو وأبناؤه . وقد أرخ الشاعر ابن المقرب العيوني لاستيلاء مسعود على الاحساء بقصيدته التي مطلعها:

اتدری اللیالی ای خصم تشاغبه وای همام بالرزایا تواثبه الی أن یقول:

ومن مثل مسعود الأمير اذا غدا يغص بفضل الريق والماء شاربه

أبو ماجد (۱۰ ترب العلا وربيبها ابوه الذي تهدى السرايا مقانبه (۱۱) وتلقى عليا جده خير من حدت اليه المطايا والتقتها رغائبه وان تفتخر بالفضل فضل بن عبدل (۱۲) فيا بأبي اعراقه ومناسبه

ولكننا ومن شعر ابن المقرب وهو مصدر ثقة لهذه الفترة نجد أن الأحوال ساءت للغاية في عهد الفضل ومسعود سواء في البحرين والقطيف أو الاحساء ويترجم ذلك الشاعر في قصيدته التي يقول فيها:

بعض الذى نالنا يا دهر يكفينا فامنن ببقيا واودعها يد فينا الى أن يقول:

ان كان شائك ارضاء العدو بنا فدون هذا به يرضى معادينا الحمد لله حمدا لا نفاد له اذ لم يكن ضعفنا الا بايدينا

وقد بلغ من سوء الأحوال أن أصبح الناس لا يأمنون على أعراضهم وأموالهم من غارات البدو وقد تلقى حادثه شكربن مفرح بن حجاب العقيلي وهو من العقيلات من بني عامر الضوء على ما ذكرناه . فشكر هذا كان من قطاع الطريق وكثرت حوادث سطوه ونهبه ولكن ف احدى غاراته بالأحساء تمكن بعض الأهالي من قتله فاجتمعت قبيلته وطالبت الأمير مسعود بديته فوافق على أن يدفع لهم الديه ولكن الأهالي رفضوا على أساس أن القتيل قاطع طريق ولص طالما روع الناس وأذاهم بهجماته عليهم وعلى أساس أنه قتل أثناء عدوانه عليهم فلما امتنعوا عن دفع الدية هاجمت قبيلته الأحساء ونشبت معركة رجحت فيها كفة

العقيلات فوافق الأمير مسعود ومعه الأهالي هذه المرة على دفع الدية .

هـذا الضعف الذي أصاب السلطة الحاكمة في الأحساء وجعلها تخضع لمطالب احدى قبائل البدو التي بدأت بالعداوة وقطع الطريق يعكس مدى ما وصلت اليه الحالة في تلك الفترة وهو ما يشرحه ابن المقرب بقوله .

الى كم مداراة العدا واحترامها وكم يعتبرينا ضيمها واهتضامها سلو عن ملوك منكم هل أفادها قعود عقيل بعدها أو قيامها يـؤدى قـتـيـل كـان في كـل سـاعـة يجمع أو باشا كثيرا طغامها ويقطع طرق المسلمين نهاره عيانا ولا يثنيه عنها ظلامها وما نيل غدرًا بل أتى في عصابة قليل من العذر الشنيع احتشامها فأوجزها نجلاء طعنة ثائر كجيب قميص لا يرجى التئامها والقصيدة طويلة ويمكن الرجوع اليها في ديوان الشاعر وهو يستنفر فيها أهل البلد ويثير في نفوسهم الحماسة ولكنه لم يتطرق فيها لذكر الأمير مسعود وابنه الفضل ليأسه منهما ولما لم يجد لدعوته صدى سافر الى العراق ولعل قصيدته التى قالها أثناء سفرته هذه الى بغداد سنة ٦١٣ هـ تحدد لنا تاريخ هـذه الحادثة ويقول فيها:

قم فاشدد العيس للترحال معتزما وارم الفجاج فان الخطب قد فقما ولا تلتفت الى اهل ولا وطن فالحر يرحل عن دار الأذى كرما ان المنية فاعلم عند ذى حسب ولا الدنية هان الأمر أو عظما

لا يقبل الضيم الا عاجز ضرع اذا رأى الشريغلى قدره وجما وأخسر الناس سعيا رب مملكة أطاع في أمرها النسوان والخدما والقصيدة طويلة وقد حشد فيها كل عناصر الفخر بماضى قومه وعزهم. وفي حالى ١١٥ هـ تمكن الأمير على بن ماجد بن محمد بن على بن عبدالله العيونى أخو الأمير محمد بن ماجد الذى قتله عمه مسعود استطاع أن يقضى على قتله عمه مسعود وابنه الفضل وأن يستولى على الأحساء وتصل هذه الأخبار إلى ابن

المقرب فى بغداد فيعود الى الأحساء مادحا الأمير على بن ماجد بقصيدته التى

مطلعها:

صدت فجذت حبل وصلك زينب تيها وأعجبها الشباب المعجب يا هاجر الأوطان تطلب ماجدا يلجأ اليه من الزمان ويهرب انتزل على الملك الذي بنفسائله تلقى الرحال ويستريح المتعب لله درك يا على فلم يعد الاك في هذا الزمان مهذب أضحت بك الاحساء ساكنة وقد خفت بمن فيها وكادت تقلب ومنعتها من بعد ما كانت سدى في كل ناحية تغار وتنهب وملأتها عدلا وكانت عممت جورا تنفور به الديار وتنخبرب ولكن لم تطل مدة حكم على بن ماجد فقد هاجم الأحساء الأمير مقدم بن غرير بن الحسين بن شكر بن على بن عبدالله وفي الصفحة رقم ٥٤٢ من ديوان ابن المقرب علق صاحب الديوان على هذه الحادثة قائلا:

حين خرج الأمير على بن ماجد من الأحساء بقيت قوم من أهل البلد مع مقدم بن غريـر بن الحسن بن شكر بن الحسن بن عبدالله فملكها وكانت السلطنة بالبحرين قد ضعفت وساء تدبيرها وذلك انهم صاروا يقدمون قوما ليسوا من أهل الشرف ولا من أرباب الدولة ولا من القرابة لهم حتى زهد فيهم الصديق وبغضهم ذوو قرابتهم وطمع فيهم العدو ، وصارت العامة تقدم من تريد وتؤخر من تريد من السلاطين ومما بلغ من سوء تدبيرهم انه اذا ملك أحدهم أخرج جميع أهل الفضل والشرف من البلد فخرجت المملكة من أيدى أهلها بفساد التدبير وصارت البلد للعدو الذين هم البدو وما بقى السلطان يقدر على مال يجند به جنودا تمنعه وتحفظه وتدفع عنه بأس رعيته فاجترت الرعية وصار كل له صولة وكل يريد الملك على يديه ، وأعتنوا بذهاب الى ابراهيم . وغرير بن الحسن نشأ في البادية الأمر الذي جعله لا يعرف أهل البلد فأجاب أهل الخد عووالمكر الى ما أرادوه في أل ابراهيم فقبض على عدة رجال منهم وألقاهم في المطمرة(١٢) ونهب

ما في خزائنهم . وبعد أن يئس ابن المقرب من نصح غرير سافر الى القطيف ونظم قصيدته التي مطلعها :

كم بالنهوض الى العلا تعدائى ناما فما لكما بذاك يدان ويقول شارح الديوان ان الشاعر ابن المقرب ارسلها الى ابراهيم بن جروان أحد رؤساء الأحساء وهذا خطأ لأن ابراهيم ابن جروان جاء بعد زمن الشاعر بوقت طويل والصحيح أن القصيدة ارسلت الى الأمير محمد بن عبدالله بن

سنان يؤكد ذلك أحد الأبيات التى وردت فى القصيدة وهو يحدد بوضوح المرسل اليه والبيت يقول:

وصلوا حبالكم بحبل محمد منجل المعظم عبدل بن سنان

ومحمد بن عبدالله بن سنان هو الآخر من آل ابی جروان وقد یکون ذلك هو السبب فی اختلاط الأمر علی شارح الدیوان وهذه القصیدة طویلة وهی تصف حالة البحرین فی أواخر ایام العیونیین خیر وصف . وبعدها سافر الشاعر سفرته الطویلة الی الموصل للقاء الملك الأشرف موسی بن الملك العادل وکان صاحب بلاد الجزیرة وخلاط ومیافارقین وذلك فی سنة ۱۱۸ هـ وقد ومیافارقین وذلك فی سنة ۱۱۸ هـ وقد وانتقل الحکم الی آل عصفور من بنی وانتقل الحکم الی آل عصفور من بنی عامر وأول حکامهم عصفور بن راشد بن عمیرة بن سنان بن غفیلة .

أما في الشطر الثاني من دولة العيونيين وهو أوال والقطيف فقد ذكرنا أمراءهم في بحثنا عن العيونيين بالعدد الأول من « الوثيقة » وانتهينا الى عام ١٢١ هـ/ ١٢٢٤ م وهي السنة التي انتهی فیها حکم فاضل بن ماجد بن احمد بن أبي سنان بن عبدالله بن على العيوني وخلفه على الحكم أخوه جعفربن ماجد ولم تطل مدة حكمه الا أشهرا ثم اخرجه المسيعيد من القطيف وتولى الأمر بعده ابناء الأمير مسعود بن احمد بن محمد أبى سنان بن الفضل بن عبدالله العيونى والأمير مسعود المقصود هنا غير الأمير مسعود بن محمد بن على بن عبدالله العيوني الذي حكم هـ و وابنه الفضل الأحساء . أما ابناء الأمير مسعود بن احمد فهم محمد وحسين وحسن (راجع شجرة النسب المنشورة مع هذا البحث) وقد تولى ابناء الأمير مسعود الامارة على البحرين والقطيف حوالى عام ١٢٢٨ هـ/ ١٢٢٤ م وذكرهم ابن المقرب جريا على عادته في التأريخ لأمراء البيت العيوني في ثلاث قصائد ٧ فقد مدح الأمير محمد بن مسعود ويكنيه « أبا على » بالقصيد التي يقول فيها :

بعثت تهدد بالنوى وتوعد مهلا فان اليوم يتبعه غد ينميه عبدالله والفضل ابنه وابو سنان ذو الفخار واحمد وأبوه مستعود الطعنان وعنمته ذو البأس والكرم الأعم محمد با طالبا في النباس مشل محمد أقصر فمشل محمد لا يوجد يا أباعلى دعوة من مخلص لكم الهوى وبذاك قلبك يشهد واليكها يا أبا على مدحة من فضلها أنى عليها أحسد ومدح الأمير حسين بن مسعود بقوله: بالسيف يفتح كل باب مقفل وتحل عقدة كل أمر مشكل كن كابن مسعود حساين في الندى والباس أو فعن المكارم فاعدل فضل أبوهم والمعظم عبدل من مثل فضل في الفضار وعبدل واذا عددت أبا سننان وابنه وابن ابنه فاشرب خصيمك أو كل يا من يقيس بأل فضل غيرهم لا توهمن الدوح غير القرمل ومدح الأمير حسن بن مسعود بقصيدته التي مطلعها:

أراه الهوى ما لم يكن في حسابه فاقلقه عن صبيره واحتسابه هكذا كان الحال في داخل البحرين أثناء الحكم العيوني والذي استغرق قرابة النصف الأول من القرن السابع الهجري فالبيت العيوني منقسم على نفسه الى ثلاثة بيوت هي بيت الفضل وبيت ابي على الحسن وبيت أبي منصور وتكاثر ابناء البيوت الثلاثة الى عشرات والحروب والصراع من أجل الحكم . وقد يكون من الفيد ان ننظر الى ما يجرى على الشاطىء الأخر للخليج باعتباره ذا تأثير على مجريات الأمور في البحرين وقتئذ .

وهذا يقتضي منا العودة للوراء قليلا. فقد زحفت قبائل الغز التركية في أوائل القرن الخامس الهجرى قادمة من بلاد ما وراء النهر وظهرت في خراسان وتمكن طغرل بك السلجوقي ( ٢٩ هـ ) واخوته من انشاء الدولة السلجوقية واستطاع هو ومجموعة السلاطين العظام من آل سلجوق مشل ألب ارسلان وملكشاه ومحمود ناصر الدين ويركياروق ومحمد وسنجر أن يقضوا على دولة بني بويه كما قدمنا \_وأحكموا قبضتهم على الخلافة العباسية حتى أصبحوا يتحكمون في تعيين الخليفة وعزله وسجنه في كثير من الأحيان وتغلبوا على كثير من البلاد الاسلامية وحكموها شكلا باسم الخليفة وان كان هذا لم يمنع من أن يدعو لأنفسهم على المنابر بعد اسم الخليفة .

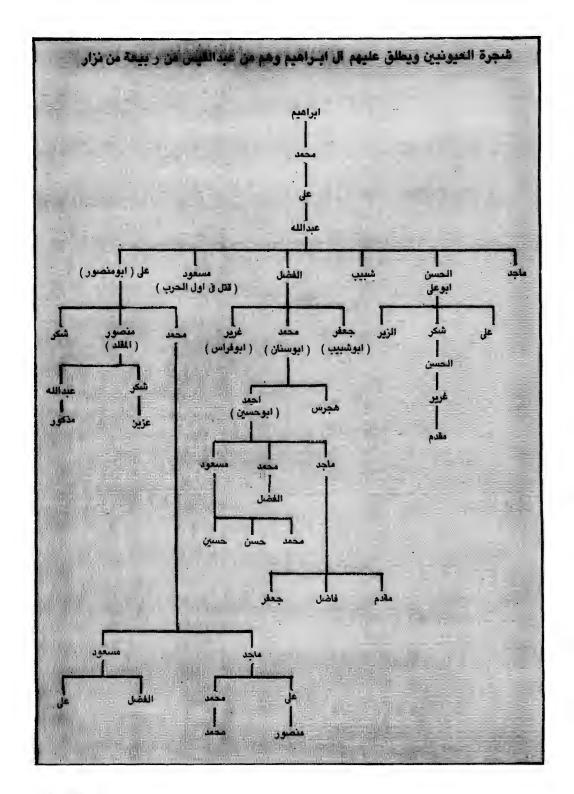

الفراغ الذي خلقه تهاوي الدولة السلجوقية بالاستقلال بما تحت أيديهم من أقاليم مؤسسين مجموعة من الامارات والدويلات والمشيخات الصغيرة هنا وهناك . فالدولة العملاقة كانت تنقسم الى اتابكيات كما قلنا والاتابكية كانت عبارة عن اقليم كبير يحكمه أتابك وفي داخل كل أقليم أصبحت هناك المشيخات والدويالات والأمارات وهي بدورها كانت تتبع من حيث الشكل الاتابكية التي انفصلت عنها ولكنها في غالب الأحيان كانت تخلق علاقات مع الاتابكيات المجاورة مستغلة الصراع القائم بين الاتابكيات نفسها في تحصيل بعض المكاسب الاقليمية وحتى في المناطق التى لم تكن فيها قوى سياسية قادرة على انشاء هذه الوحدات السياسية الصغيرة شبه المستقلة أو المستقلة قامت بعض الاسرالثرية والتي كانت تسيطر على التجارة بالتحول الى السياسة وتأسست امارات كان لها دور بارز في بعض الأحيان . كانت هذه هي السمات العامة للجو السياسي في هذه الفترة فاذا جئنا الى الخليج نجد بنى قيصر يتمكنون من تأسيس امارة في جزيرة قيس أصبح لها فيما بعد تأثير بارز في تاريخ الخليج كما تمكنت عائلة أخرى من تأسيس امارة في هرمز وتمكن الاتابك مظفر الدين سلغر من تأسيس اتابكية شيراز التي عرفت بالاتابكية السلغرية . وقد سارعت هذه الامارات الى كسب ود الخليفة العباسي حتى تضفى على حكمها صبغة

ولكن في أوائل القرن السادس اصاب الهرم دولة السلاجقة وانقسمت الى أتابكيات وصلت الى ١٨ أتابكية يحكم كلا منها اتابك يدفعه الطموح الى مصاولة توسيع رقعة اتابكيته على حساب جيرانه وشبت الحروب واشتعل الصراع وأخذ الأتابكة يلجأون الى الخليفة يطلبون تأسده أو تفويضه أو دعمه المعنوى في الصراع الدائر بلا هوادة فلما حل عهد الخليفة المسترشد (١٢٥ هـ ٢٩٥ هـ) ( ۱۱۱۸ م/ ۱۱۳۰ م ) بدأ الخلفاء محاولاتهم لتقوية نفوذهم منتهزين فرصة ضعف السلاجقة وتمزق دولتهم . وتمكن الخليفة الناصر لدين الله ( ٥٧٥ هـ ۱۲۲ هـ ) (۱۱۸۰ م/۱۲۲ م) من دعم علاقته مع الدولة الخوارز إلناشئة واستخدمها في الاجهاز على دولة السلاجقة عام ( ٥٩٠ هـ/١١٩٣ م ) وقتل طغرل بن الب ارسلان أخر سلاطينهم بواسطة جيش علاء الدين محمد خوارزمشاه واستعادت الخلافة بعض هيبتها وعادت لها السيطرة على بعض الأقاليم الضائعة في العراق العربي والأحواز وبدا أن الخليفة يستعيد \_ ولو لفترة ـ سيطرته على مقدرات الخلافة متحررا في ذلك من النفوذ الذي فرضه سلاطين السلاجقة . والذي وصل الى حد انهم كانوا يرسمون السياسة الداخلية والضارجية للضلافة . وعندما تحللت الدولة السلجوقية كما قلنا تفرقت الى اتابكيات وحول الاتابكيات قام الولاة والمتنفذون في كثير من الأقطار وفي جو

يبق الا ابنه غياث الدين الذي تمكن من الاحتفاظ بقسم من العراق لم يصل أليه المد المغولي الأول. وبعد انحسار الهجمة الأولى للمغول وسع غياث الدين سلطانه على خراسان واقليم مازندران . ولكن جلال الدين منكبرتي وبعد أن علم بعودة جنكزخان لبلاده عاد من الهند وهاجم أخاه غياث الدين وسارع حكام الاتابكيات بتقديم الطاعة له واستطاع ان يستعيد أكثر الأقاليم التي كانت تابعة لأبيه . ولم ينس موقف الخليفة من أبيه وجده فأزمع مهاجمة الخلافة وبالفعل هاجم مدينة تستر عاصمة اقليم الأحواز التابع لحكم الخليفة ثم رحل عنها وهاجم بغداد سنة ( ۱۲۲ هـ/۱۲۲ م ) وفي هذه السنة توفي الخليفة الناصر لدين الله وكان في سنينه الثلاث الأخيرة قد أصبح عاجزا عن الحركة وقد ذهبت احدى عينيه وضعف ابصار الثانية وفي نهاية أيامه اصابته دورسنطاريا حادة لازمته عشرين يوما فقضت عليه (١٥) وخلفه ابنه الظاهر الذي حاول أن يعقد صلحا مع السلطان جلال الدين منكبرتي ولكن المنية لم تمهله فمات سنة ( ٦٢٣ هـ/١٢٢٦ م) وخلف ابنه المستنصر وبقى العداء مستحكما بين الخليفة المستنصر والسلطان منكبرتي لذلك لا غرابة اذا ما رأينا الاتابك سعد بن زنكى حليف السلطان منكبرتي وابنه ابابكر يحاولان بتحريض من السلطان الخوارزمي تقليص نفوذ الخليفة على امارة قيس وامارة البصرين التي كانت

الشرعية . ولكننا نجد الدولة السلغرية تتعرض لهجوم دولة خوارزم شاه فقد اصطدم حاكمها سعد زنكى بعلاء الدين محمد خوارز مشاه واسفرت المعركة عن وقوع سعد زنكي في الأسر وأطلق سراحه علاء الدين بعد أن عقد معه اتفاقية تنازل سعد زنكى بمقتضاها عن جزء من بلاده كما وافق أن يخطب لعلاء الدين على منابر بلاده وأن يضرب العملة باسمه وان يرفع الراية الخوارزمية ، وتتصاعد الأحداث ويعيد التاريخ نفسه . فكما كبر البيت السلجوقي وأصبح يتحدى الخليفة كبر كذلك البيت الخوارزمي وبدأ يتحدى الخليفة العباسي وأصبح سعد زنكي هو الآخر وبحكم تحالف مع الضوارزميين يناوىء الخليفة . وبلغت الدولة الخوارزمية أقصى اتساعها في عهد علاء الدين محمد خوارزمشاه ( ٦١٤ هـ ) حتى انه حاول أن يستولى على بغداد وهاجمها بالفعل ولكنه أخفق بعد أن تعرض جيشه لبعض الكوارث الطبيعية على جبال العراق فأسرع بالعودة الى بلاده التي أخذ الخطر المغولي يتهددها في سنة ( ٦١٦ هـ/ ١٢١٩ م ) فقد انطلق جنكيز خان في زحفه الكاسح الذي طوى الكثير من المدن الاسلامية وعندما عاد جنكزخان الى بلاده سنة ٦٢٠ هـ كانت الدولة الخوارزمية بدورها قد تمزقت شر ممزق ومات علاء الدين خوارزمشاه دون أن يجد له أصحابه كفنا يوارون به جثمانه وفر ابنه الأكبر جلال الدين منكبرتي مع قسم من جيشه الى الهند ولم

على علاقة طيبة بالخلافة منذ أيام الناصر كما رأينا فيما سبق أن بنى قيصر تمكنوا في أواخر النصف الأول من القرن السادس الهجري ان يؤسسوا في جزيرة قيس دولة كان لها تأثير كبير في تاريخ الخليج . وقد مكن لهذه العائلة من الحكم امتلاكها لعدد من السفن كانت تستغلها للغوص والقطاعة (النقل البحرى) وكانت لها تجارة رائجة مع الهند وافريقيا . ولما كان العيونيون هم الآخرون لهم سفنهم ويعملون بالغوص والصيد والتجارة فقد كان لابد أن تنشأ المنافسة بين القوتين وقد حاول ابوكرزاز بن سعد بن قیصر سنة ( ۶۹ه هـ/١١٥٤ م) الهجوم على البحرين وجرد لذلك حملة بحرية بقيادة أخيه نام ساربن سعد نزلت في سترة وتصدت لها قوة العيونيين بقيادة ابوعلى الحسن وابنه شكر ودارت بين الجمعين معركة ضارية انهزم فيها جيش قيس وأسر قائده . ولكن التنافس لم يخف بين قيس والبحرين وظلت قيس تتحرش بالبحرين وساعدها على ذلك تمزق الأسرة العيونية \_ كما أسلفنا \_ وتنازع البيوتات العيونية على الحكم . فلما اغتيل الأمير محمد بن احمد بن أبي سنان لجأ ابنه الفضل الى الخليفة طالبا دعمه وقد زوده الخليفة بالمنجنيقات والنفط اللازم لقذائفها وغيرها من السلاح وطلب منه الاتصال بأمير قيس لينسق معه عملية اعداد الجيش . ومن الواضح أن الخليفة طلب من أمير قيس مساعدته على أن يحول

لدار الخلافة جزءا مما يحصله أمير قيس من عائدات البحرين . وهذا يفسر سر الاتفاقية المشئومة التى وقعها الفضل مع حاكم قيس ، اذ ما كاد يعود من عند الخليفة ويتصل بحاكم قيس الأمير غياث الدين بن تاج الدين جمشيد حتى طلب منه الأخير توقيع اتفاقية تحفظ لقيس جزءا كبيرا من عائدات البحرين ووافق الفضل وكانت هذه الاتفاقية هى كل ما يطمع فيه حكام قيس فقد تمت بموافقة الخليفة فلها اذن صفة الشرعية وجعلت البحرين شبه تابعة لهم وكانت في نفس الوقت المسمار الأخير في نعش الدولة العيونية وقد نصت الاتفاقية على أن العيونية وقد نصت الاتفاقية على أن

 ١ - جزيرة اكل ومقاسمها وبرها وبحرها وخراجها وما يتعلق بها

٢ ـ جزيرة الجارم وما يتعلق بها .

۳ ـ جــزيــرة الطيــور وهــى ( تــواره وهتان ) .

٤ \_ أدم المدبغة ما خلا مائتي جلد .

ما في ظهر الحورة وظهر سماهيج من
مساكر السمك الى زروان

آ ـ خمسمائة دينار فى كل سنة لملكقيس .

٧ ـ أن يكون الخراج والمقاسم
( النخيل ) والخاصة والطقة وطراز
الغاصة والطير والطيارات والعشور بين
ملك قيس وملك العرب نصفين .

۸ ـ ان یکون لملك قیس من مقاسم تاروت
( الحسینی ) و ( الحساس ) ومقسم
القصر .

## المِانَ قيس تـــنقل وَلاءها

## طبقاًلنف يهوانسين المتوى

#### بين أنخلافة العبّاسية وَالخوارنميّين

٩ ـ من مقاسم القطيف بستان القصير وبستان المشعري ودالية الدار والدار والفايدية ونصف طراز الغاصة الذين هم ليسوا من أهل القطيف وخمسة وثلاثين بهارا من الخراج لمك قيس زيادة على النصف عوضا عن بستان المصفاة التى ف الاحساء .

والمتأمل في نصوص الاتفاقية يكتشف أن (قيس) جردت البحرين من معظم دخلها ولم تترك لسكانها سوى أقل القليل وتأتى خطورتها من أنها جعلت لحكام قيس ولسلطان شيراز عندما أصبحت قيس تحت سلطانه ولأمراء هرمز فيما بعد ذريعة للتدخل في شئون البحرين والقطيف . وكانت الاتفاقية ثمنا باهظا لنصر رخيص وليس مستغربا بعد ذلك أن جعلت سرية وساعدت قيس الفضل على استعادة الحكم في البحرين والقطيف

ولكنه لم يتمتع طويلا بثمار النصر فسرعان ماذاعت نصوص الاتفاقية وكانت عاملا حاسما في القضاء على العيونيين .

كانت قيس اذن قوة بحرية وهذا كان مصدر قوتها ونقرأ معا ما كتبه الشريف الادريسي المـتـوف عـام ( ٥٦٠ هـ / ٥١٤ م ) حول الموضوع قال :

« جزيرة كيش وهي جزيرة مربعة طولها اثنا عشر ميلا وعرضها اثنا عشر ميلا وعرضها اثنا عشر ميلا وفيها مدينة قيس تولاها عامل من اليمن فحصنها وأحسن الى أهلها وعمرها وأنشأ بها اسطولا وصاحب جزيرة قيس يغزو بهذا الاسطول مدينة الزاج ويصل الى الكمرون وأهل الهند يخافونه ويهابون شره ويواسونه بالمراكب المسماة بالمشعيات يكون طول المركب منها طول الغراب (۲۱) الكامل من عود واحد يجدف

فيها مايتا رجل وأخبر مخبر في وقت هذا التأليف أن عند صاحب مدينة قيس (كيش) من هذه المراكب المسماة بالمشعيات خمسون مركبا كل واحد منها من قطعة واحدة وعنده في ساير المراكب الملفقة جملة عديدة . وهو الآن على هذا الحال يغزو ويسبى وعنده أموال كثيرة وليس لأحد به طاقة ولمدينة قيس زروع وأغنام وأثمار وبها مغاص اللؤلؤ الجيد » .

يستفاد من هذا النص أن القوة البحرية لقيس كانت قوة لا يستهان بها في وقت كانت الجيوش حتى اعتاها لا تجرؤ على اجتياز البحر، فالمغول توقفوا عند الشاطىء الفارسي للخليج لأنه لم تكن لهم اساطيل يعبرون بها المياه وسلطان مستقط وعمان اسس المبراطوريته التي امتدت للساحل الافريقي الشرقي معتمدا على اسطوله. فاذا صبح ما اورده الادريسي فان خمسين فاذا صبح ما اورده الادريسي فان خمسين اليه بالاضافة الى الاعداد الأخرى من السفن العادية لم تكن قوة بسيطة في ذلك الوقت.

ويصف ياقون المتوف سنة ويصف ياقون المتوف سنة ( ٦٢٦ هـ/ ١٤٢٩ م ) جزيرة قيس بأنها جزيرة في بحر عمان دورها اربعة فراسخ وهي مدينة مليحة المنظر ذات بساتين وعمارات جيدة وبها مسكن ملك ذلك البحر صاحب عمان وله ثلثا دخل البحرين (١٧) وهي مرفأ مراكب الهند وبرفارس وجبالها تظهر منها للناظر ويزعمون

أن بينهما اربعة فراسخ . رأيتها مرارا وشربهم من آبار فيها ولخواص الناس صهاريج كثيرة لمياه المطر وفيها أسواق وخيرات ولملكها هيبة وقدر عند ملوك الهند لكثرة مراكبه ودوانيجه وهو فارسى شكله ولبسه مثل الديلم وعنده الخيول العراب الكثيرة والنعمة الظاهرة وفيها مغاص اللؤلؤ وفي جزائر حولها كثيرة وكلها ملك صاحب كيش ورأيت فيها جماعة من أهل الأدب والفقه والفضل . وكان بها رجل صنف كتابا جليلا فيما اتفق لفظه وافترق معناه . ضخم رأيته بخطه في مجلدين ضخمين ولا أعرف اسمه الآن » .

وجاء عن جزيرة قيس في الموسوعة الاسلامية طبع ليدن ولندن سنة ١٩٢٧ صفحة ٦٩٢٧ ما يلي :

«قيس جزيرة صغيرة تقع ف الخليج الفارسي ف القسم الذي يسميه جغرافيو العرب ف القرون الوسطى ببحر عمان وتقع على ٥٠ من خط الطول (جرينتش) شرقا و ٢٥ من خط العرض شمالا ويجوز اعتبارها من اهم الجزر كشم الفارسية في الخليج بعد جزيرة كشم وتمتد الى ١٠ أميال طولا و ٥ أميال عرضا وتنفصل عن البحر بممر طوله ١٢ ميلا مما يجعله ممرا مائيا أمنا وارض ميلا مما يجعله ممرا مائيا أمنا وارض الجزيرة مسطحة رغم تواجد بعض الصخور عليها وهي مزروعة أكثر من أية الصغرافية من العرب والفرس في القرون الجغرافية من العرب والفرس في القرون الوسطى الى رخائها وازدهارها وبصفة الوسطى الى رخائها وازدهارها وبصفة

خاصة الى ثروتها من الأشجار والنخيل والحقول والحدائق وصهاريج الماء بالاضافة الى التجارة والملاحة . وكان عدد سكانها في ذلك الوقت لا يستهان به يمارسون صيد اللؤلؤ ونزلها عرب من قيس واسم قيس معرب عن الفارسية وهي (كيس) او (كيش) .

مما سبق يتبين لنا مدى القوة التي كان يتمتع بها سلاطين بنى قيصر ومدى الثراء الذي كانت تتمتع به قيس لدرجة جعلت حكامها يمدون نفوذهم لبعض شواطىء عمان وسواحل فارس في القرن السادس وأوائل السابع الهجرى . وكان ولاء بنى قيصر للخلافة العباسية ف بغداد كما كانوا يدفعون للخليفة جزءا من وارداتهم وكان للخليفة الناصر ممثل في قيس يتولى استلام ما للخلافة من عائدات سنوية . وهنا لابد من وقفة لمناقشة طبيعة مساعدة الأمير غياث الدين جمشيد للفضل بن محمد العيوني . فقد عرفنا أن الأمير محمد كان على صلة وثيقة بالخليفة وان ابنه الفضل لجأ الى الخليفة الناصر بعد مقتل ابيه طالبا مساعدته على الثأر . والنصوص التي بين ايدينا تقول ان الخليفة زوده ببعض الجند والسلاح ولكننا مع ذلك نراه يلجأ الى غياث الدين ابن الأمير تاج الدين جمشيد حاكم قيس وهذا يؤكد لنا أمرين: الأول أن الخليفة أرسل الفضل الى حاكم جزيرة قيس مع توصية بمساعدته خاصة وقيس بولائها للخليفة وبقوتها البحرية كانت مركز ثقل في

المنطقة ، والأمر الثانى أن : الاتفاقية السرية التى وقعها الفضل مع الأمير غياث الدين كانت معروفة للخليفة وبمباركته خاصة وهى تحول جزءا كبيرا من عائدات البحرين الى قيس التى كانت بدورها تدفع جزءا من عائداتها الى الخليفة بمعنى آخر أن الخليفة الناصر طلب من حاكم قيس مساعدة الفضل العيونى على استرداد ملك أبيه مقابل عائدات تأخذ قيس جزءا منها مقابل المساعدة العسكرية وتحول جزءا منها لمقر الخلافة .

على أى الأحوال لقد أحترم أمراء البحرين المتعاقبين بعد الفضل العيونى هذه الاتفاقية على الرغم من أنها كانت السبب في القضاء على الحكم العيونى وفتح الباب لدولة العصافرة ثم الجبور والشيء المنطقى هنا هو أن الاتفاقية بقيت بعد ذهاب الفضل لأن القوة البحرية في قيس كانت وراء ضرورة الالتزام بها . وبقيت العلاقة بين البحرين وقيس ودية في الفترة من ٢٠٦ هـ الى ٢٢٦ هـ فياث الدين بن الأمير تاج الدين جمشيد وخلفه في حكم قيس الملك سلطان قوام ولدين .

أما علاقات قيس بامارة هرمز فكانت سيئة فقد وقفت هرمز بقوتها البصرية منافسا صعبا أمام قيس ولما كانت هرمز تملك هي الأخرى اسطولا قويا للتجارة والصيد والغوص فقد وقعت بين الامارتين عدة مناوشات وإزاء هذا

#### هجمات الشرق في حملات المغول الكاسحة تنصبّ على العالم الإسلاميّ محاولة تمزيقيه

الخلاف برز دور جدید لاتابکیة شیراز التی تأسست فیها الدولة السلغریة فقد کان السلطان سعد بن زنکی یعمل ـ کما اشرنا الی ذلك من قبل ـ علی مهاجمة الخلیفة متحالفا فی ذلك مع السلطان الخوارزمی جلال الدین منکبرتی الذی کان یعتبر الخلیفة مسئولا عن اثارة المغول ضد والده .

والامارتان المجاورتان في قيس وهرمز امارتات مواليتان للخليفة . وقد شب الصراع بينهما ولكن سعد زنكي لم يكن يملك اسطولا بحريا يمكنه من التدخل عسكريا للقضاء على الامارتين أو على احداهما فلم يكن أمامه الا اثارة الفتنة بين القوتين المتصارعتين وهو ما عمل له هو وابنه ابوبكر. ولكن اذا كان الحلف بين الدولة السلغرية (اتابكية شيراز) وبين الخوارزميين تحت حكم جلال الدين منكبرتي هو الدافع الأول لتنمر السلغريين بقيس وهرمز فان هناك عاملا آخر أشد تأثيرا كان هو الدافع الرئيسي وراء محاولات السلغريين ويعود هنا العامل الاقتصادى للظهور وهو العامل الذي يرى قطاع من المؤرخين أنه هو

المحرك الرئيسي وراء ما شهده التاريخ من حروب وصراعات ، لقد كانت الامارتان المتصارعتان من أكثر الامارات ثراء وكانت مغاصات اللؤلؤ والمصائد بالاضافة الى عمليات نقل التجارة من والى هذه المناطق البعيدة التي وصلت للهند وافريقيا سببا في انصباب الثروة باستمرار على أمارات محدودة السكان. هذه الثروة أسالت لعاب السلغريين ولم يفوت السلطان ابوبكر الفرصة في اشعال نار الفتنة بين الطرفين وضرب احدى الامارتين بالأخرى فاتصل بأمير هرمز سيف الدين أبوالنصر واغراه بمهاجمة قيس والقضاء على حكم ابناء قيصر ووعده أن يمده بالجند والمساعدة وأن يعد هو السفن لنقل هذه القوة الى قيس على أن يكون لأمير هرمز في حالة النصر حكم جزيرة قيس بالاضافة الى ثلث دخلها بما في ذلك ما تحصيل عليه قيس من البصرين حسب الاتفاقية المبرمة مع الفضل العيوني ويكون للسلطان ابي بكر ثلثا الدخل ووافق أمير هرمز على ذلك وعقدت بين الجانبين اتفاقية بهذا الشئن وتم اعداد القوات وهاجمت جزيرة قيس

#### وهجمات الغرب فخسالح الصليبية الحاقرة

طبقا لنص الاتفاق وتم لهاالنصر وأسرت القوات المهاجمة الملك سلطان قوام الدين أمير قيس وتم قتله يـوم الثـلاثـاء ١٢ جمادى الآخرة سنـة ٢٢٦ هـ. وبقتله انتهى حكم بني قيصر وتولى الحكم أمير هرمز سيف الدين ابوالنصر وما فتىء أن ارسل رسله الى الأمير منصـور بن على العيونى أمير البحرين والقطيف طالبا منه تسليم العوائد التى نصت عليها اتفاقية الفضل والتى كانت تـدفع لقيس فسلم الأمير منصور العوائد الى رسـل سيف الدين .

وبقى سيف الدين ابوالنصر يحكم قيس لمدة سنتين ولكن يبدو أن مطامع أمير هرمز لم تخف على حليفه السلطان ابوبكر بن سعد بن زنكى فلم يكد سكان قيس يعلنون استياءهم من عسف سيف الدين ابوالنصر ويراسلون السلطان ابابكر بالأمر حتى طلب منهم توفير السفن اللازمة لنقل جنوده لتخليصهم من حكم هرمز يدفعه هو الآخر الطمع فى ثروة الجزيرة وقد سهل الأمر لهذه القوى غير البحرية أن القوى المتصارعة فوق مياه الخليج كانت على استعداد لتقديم عياه الخليج كانت على استعداد لتقديم

السفن اللازمة لنقل الجند . وبالفعل جهز سكان قيس السفن االلازمة وجهز السلطان ابوبكر جيشا اسند قيادته الى ( صلاح الدين محمد دلر ) وأمره بقتل سيف الدين ابوالنصر اذا وقع فيده ونقلت سفن قيس القوة المتجهة لغزو قيس وشنت القوة هجومها في شهر محرم سنة ٦٢٨ هـ وانتهت المعركة باحتالال قيس وأسر الأمير سيف الدين ابوالنصر وقتل وبعد احتلال الجزيرة اسند السلطان ابوبكر سعد بن زنكي حكمها الى شبهاب الدين محمود بن عيسى وارسل نوابه هو الآخر الى أمير البحرين منصور بن على العيوني طالبا أن تسلم البحرين العوائد التي نصت عليها اتفاقية الفضل الى حاكم قيس الجديد ومرة ثانية وافق الأمير منصور على تسليم العوائد .

لم تعد قيس اذن موالية للخليفة العباسى بعد أن أصبحت تحت حكم ابوبكر سعد بن زنكى حليف المنكبرتى والذى يتخذ موقف العداء مع الخوارزميين من الخلافة . هذه الحقيقة أدت بدورها الى تغيير سير الأحداث

بالنسبة للبصرين . فالبصرين موالية للخلافة مثلها مثل جزء كبير من العالم الاسلامي الذي كان ينظر للخليفة العباسي باعتباره رمزا للاسلام وان لم يكن له في الواقع سلطان فعلى مؤثر ولكن تغير الأحداث في قيس جعل الحكم في هذه الجزيرة للقوة المعارضة للضلافة بالاضافة الى ما تمثله الاتفاقية التي وقعها الفضل مع قيس من أعباء على البحرين .. هذا الواقع الجديد ظهر بوضوح في تفكير الأمير محمد بن محمد بن ماجد بن على منصور بن على بن ماجد . فأسرع الأمير محمد الى بغداد واتصل بالخليفة شارحا له الأمر وطالبا مساعدته على التحرر من نفوذ خصومه المهيمنين على قيس ومن حكم ابن عمله الأملير منصور الذي استسلم لهم ووافق على دفع العائدات اليهم . وبالفعل أمده الخليفة بقوة عسكرية مكنته من طرد ابنعمه الأمير منصور بن على واحتلال القطيف والبحرين في سنة ٦٣٠ هـ.

وتتسارع الأحداث بعد ذلك . فقد غاظ هذا التغيير السلطان ابوبكر وضايقته محاولة البحرين للتحرر من نفوذه ولجوئها للخليفة في بغداد فحشد قوة كبيرة لاحتلال البحرين والقطيف .

وهنا لنا وقفة لمناقشة ما كتبه الدكتور الحميدان حول هذه النقطة .. فهو يقول ان الأمير عصفور بن راشد قد احتل القطيف في

عام ٦٣٣ هـ مؤسسا دولة العصفوريين وانه اتصل من أجل ذلك بالسلطان ابوبكر في قيس الذي ساعده على تولى حكم القطيف والقضاء على حكم العيونيين بها . ولما كانت المعركة بين الأمير محمد بن ماجد والسلطان ابوبكر قد حدثت في عام ٦٣٣ هـ فمعنى ذلك حسب الرأى السابق أن الأمير محمد بن ماجد قد واجه في نفس اللحظة معركة مع حاكم قيس من الشرق والعصافرة من الغرب وهو أمر لم يكن يستطيعه . والذي يستقيم مع المنطق ويؤكده ترتيب تواريخ الأحداث هو أن الأمير محمد بن ماجد اتفق مع عصفور بن راشد على التحالف لمواجهة الخطر القادم من قيس مقابل أن يتنازل له عن حكم القطيف . يؤكد ذلك أن المصادر التي بين ايدينا تقول ان حكم الأمير محمد بن ماجد على القطيف دام ثلاث سنوات وخمسة أشهر وأن حكمه على البحرين دام خمس سنوات وخمسة اشهر فاذا كان بدء حكمه في عام ٦٣٠ هـ فانه يكون قد ترك القطيف سنة ٦٣٣ هـ وهو العام الذي هاجم فيه السلطان ابوبكر البحرين.

على أى الأحوال فقد هاجم السلطان ابوبكر البحرين بقوة كبيرة فتصدى لها الأمير محمد بن ماجد العيونى ودارت معركة حامية اسفرت عن هزيمة جيش قيس ودحر القوة الغازية . ولكن السلطان ابوبكر لم ينس هزيمته فما كاد يعود الى قيس حتى شرع فى تجهيز حملة أخرى .

ولكن الظروف كانت قد تغيرت فقد اكتسح التتار في هجمتهم الثانية الدولة الخوارزمية الثانية وقتل السلطان جلال الدين منكبرتي في منتصف شهوال ٦٢٨ هـ اغسطس ١٢٣١ م وأصبحت الدويلات الاسلامية مكشوفة أمام الغزو التترى الكاسح الذى ركز اندفاعه هذه المرة نحو الشرق . ووجد السلطان ابوبكر نفسه وحيدا بعد أن داست حوافر الخيل الدولة التي كانت متحالفة معه ضد الخلافة . فبدأ في الاتصال بالخليفة واعلن ولاءه له وتعهد له بأن يدفع لدار الخلافة العائدات التي كان يدفعها امراء بنى قيصر بعد تحصيلها من العيونيين . وبعد أن مهد بذلك لحملته المقبلة جهز جيشا كبيرا قاده بنفسه وانضم اليه الكثير من عرب الساحل وهاجم جزيرة البحرين وتمكن من احتلالها وقتل الأمير محمد بن محمد بن ماجد . وصودرت

جميع ممتلكات العيونيين وتعرضوا للقتل والسلب وبقتل الأمير محمد انتهى حكم العيونيين على البحرين سنة ٢٣٦ هـ وقد كتب الدكتور الحميدان في ذلك نقلا عن وصاف الحضرة: « يعطينا وصاف الحضرة بعض المعلومات المفيدة عن علاقة اتابكة فارس بالخلافة العباسية حيث قال بأنه بعد الاستيلاء على أوال والتي يسمونها البحرين ثبتت في ديوان الخليفة المستعصم بالله . وفي كل سنة يكتب دخلها وخراجها ويرسل به الى بغداد مع معتمد الخليفة في أوال » .

ولكن الأمرام يدم طويلا فازاء الزحف المغولي . تحول السلطان أبو بكر عن الخلافة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة وسارع يخطب ود المغول فأرسل الهدايا الثمينة مع أخيه تهمتن الى اوكتاى بن جنكيز خان وخليفته في حكم التحالف المغولي وبذلك تمكن من درء الخطر المغولي عن بلاده .

#### الهوامش

١ محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ) للشيخ محمد الخضرى بك ص
٤٣٨ .

٢ - تختلف كلمة تتربالمعنى العام باختلاف العصور، فقد اطلق هذا اللفظ على جماعتين من قبائل التترورد ذكرهما في نقوش الأرخون التركية التي ترجع الى القرن الثانى الهجرى كما اطلق هذا الأسم على المغول عامة او على فريق منهم خاصة وفي جميع الفتوحات المغولية التي وقعت في القرن السابع الهجرى كان الفاتحون يطلق عليهم التتر في كل مكان نزلوا فيه سواء أكان في الصين أم في البلاد الاسلامية أم في بلاد الروسيا وغربي اوروبا نزلوا فيه سواء أكان في الصين أم في البلاد الاسلامية أم في بلاد الروسيا وغربي اوروبا على صفحات التاريخ حتى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) ومن المرجح أنه اطلق على تلك العشائر التي انضوت تحت لواء زعيم احدى قبائلهم كان يحمل ذلك الاسم ثم بسط هذا الزعيم سلطانه على سائر العشائر المتحالفة ومن ثم اطلق عليه اسم المغول انظر تاريخ الاسلام للدكتور حسن ابراهيم حسن الجزء الرابع ص ١٣٠ ـ ١٣١.

٣ - جنكيز خان ( ١١٦٧ م - ١٢٢٧ م ) فاتح مغولى اسمه الاصلى تيموجين خلف أباه يقوصاى رئيسا للتحالف المغولى . اتخذ تيموجين لقبه سنة ١٢٠٦ م بعد اتمام فتح منغوليا وتاسيس عاصمة له في قراقورم . هاجم ١٢١٣ امبراطورية الشان في شمال الصين وفي عام ١٢١٥ كان قد استولى على غالبية أراضيها بما فيها العاصمة ينشنج ( بيننج الحالية ) فتح ١٢١٤ - ١٢٢٤ تركستان وبلاد ما وراء النهر وأفغانستان وأغار على فارس والدول الواقعة حاليا في جنوبي روسيا . توفى أثناء حربه ضد الشان وقسمت مملكته بين اولاده الثلاثة عرفت حروب جنكيز خان بالمذابح الرهيبة ولكنه كان حاكما بارعا وبقيت امبراطوريته حتى ١٣٦٨ م وقد تحدر منه تيمور لنك .

( الموسوعة العربية الميسرة ص ٦٥٠ )

٤ - هو لاكو خان ( ١٢١٧ - ١٢٦٥ م ) فاتح مغولى حفيد جنكيز خان وجهه أخوه منكو خان المغولى الأعظم لاخماد ثورة في فارس فعبر نهر جيحون ١٢٥٦ م فأعلن صغار أمراء فارس ولاءهم له . قام ابان هذه الحملة بالقضاء على الحشاشين وقتل ركن الدين زعيمهم . اتجه غربا فزحف على بغداد التي سقطت عام ١٢٥٨ م في يده بعد مفاوضات مع الخليفة العباسي المستعصم بالله فقتل الخليفة وعددا كبيرا من رجاله ونهب قصره . زحف في ١٢٦٨ م على شمال الشام وفتح حلب وفتك بعدد كبير من أهلها . رفض المماليك الاستسلام له و زحف السلطان قطز لملاقاته و الحق به الهزيمة في عين جالوت قرب الناصرة بفلسطين استسلم هولاكو و انسحب شرقا .

( الموسوعة العربية الميسرة -طبعه دار النهضة بلبنان ١٩٨١ )

- ه ـ الكامل جـ ١٢ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦
- ٦ تاريخ الاسلام د . حسن ابراهيم حسن جـ ٤ ص ١٤٦
- ٧ ـ د . حسن ابراهيم حسن ـ تاريخ الاسلام جـ ٤ ص ١٥٣
  - ٨ \_ نفس المصدر السابق
  - ٩ ـ تاريخ الاسلام : د . حسن ابراهيم حسن جـ ٤
    - ١٠ ـ ابوماجد : هو محمد بن على والد مسعود
  - ١١ المقانب : هي الخيل تتجمع للاغارة ( المنجد )
- ١٢ ـ ف هذا البيت يشير الشاعر الى أن الممدوح مسعود جده لأمه هـ والفضل بن عبد الله بن على العيونى أى أن آل الفضل هم أخوال مسعود وهذا هو سر مساعدة الفضل لمسعود لأنهم أخواله .
- ١٣ ـ المطمرة : سجن يشبه الجب ينزل فيه السجين بواسطة حبل ثم يرفع الحبل ويترك السجين في قعر الجب ويزود بالماء والاكل بواسطة الحبل ( الباحث )
- ١٤ ـ القرمل : هو شجر ضعيف لا شوك فيه و في المثل « ذليل عاد بقرمله » ( المنجد ) والدوح هو الشجر السامق العظيم فهو هنا يصف آل فضل بالدوح ويصف غيرهم بالشجر القصير الضعيف الذي لا شوك فيه ينود عنه .
  - ١٥ محاضرات تاريخ الأمم الأسلامية الشيخ محمد الخضرى بك ص ٤٧٦
    - ١٦ الغراب: نوع من السفن
    - ١٧ ـ يشير بذلك الى الاتفاقية التي اوردناها فيما سبق .

**& & &**